قُلَ أَيِنَّاكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالذِك خَلَقَ أَلَا رُضَفِ يَوْمَيْنِ وَتَجَعَلُونَ لَهُ وَ أَنْدَادًا ذَا لِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِنهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُرَكَ فِهِمَا وَفَدَّرَفِهِمَا أَقُواتَهَا فِي أَزُبِعَةِ أَرَّبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّـَا ۚ بِلِينَّ ۞ ثُمَّ اَسۡنَوِى ٓ إِلَى أَلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَمَـَا وَلِلاَرْضِ إِينِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهِمَّا قَالَتَ ٓا أَنَيۡنَا طَآبِعِ بِنَّ ۞ فَقَضِيلُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلُّ سَمَاءٍ ٱمۡرَهَا ۚ وَزَبَّنِتَا أَلۡسَّمَآءَ أَلَدُّ نَبِا عِصَلِيحٌ وَحِفْظُٱ ۚ ذَٰ الِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِبزِ اِلْعَلِيمُ ۞ فَإِنَ اعَرَضُواْ فَقُلَ اَنذَ رُثُكُرُ صَلعِقَةً مِّنْلَ صَلعِقَةٍ عَادِ وَنَكُمُودَ ١ إِذْ جَاءَ نَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِمَ وَمِنَ خَلْفِهِمُ وَ أَلَّا تَعَلَبُدُ وَا إِلَّا أَلْلَهُ قَالُواْ لُوَشَاءَ رَبُّنَا لَائَنزَلَ مَلَيِّكُوا فَإِنَّا مِمَا ٓ أَرُسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُ وَنَّ ١ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكَبَرُواْ فِي إِلَّا رُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَا لُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فُوَّةً ۚ أَوَ لَمْ بِيَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ ٱللهِ ع خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا بَحَحَكُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيفَهُمْ عَذَابَ أَنْجِزَى فِي أَكْتِيَوْةِ أَلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ۚ الْاَخِرَةِ أَخْبِىٰ وَهُمۡ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَمَّا غُودُ